### 

إذن : فهى مسلم بها ، وإلا فإن كان هناك إله آخر فاين هو ؟ ولماذا لم يدافع عن حقه في الالوهية ؟ إن كان لا يدرى فهو غافل ، وإنْ كان يدرى ولم يعارض فهو جبان ، وفي كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون إلها .

لذلك ربنا حكمها بقضية واحدة ، فقال : ﴿ قُل لُوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لاَّبَتَغُوا إِلَى ذَى الْعَرْشِ سَبِيلاً (١٠) ﴾

ثم يقول الحق سيحانه:

# ﴿ ظُهُ رَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِيمَا كَسَبَتَ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيمَّهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَيلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

ظهر: بان ووضح . والظهور: أن يَبِين شيء موجود بالفعل لكناً لا نراه ، وما دام الحق صبحانه قال : ﴿ ظُهَرَ الْفَسَادُ .. (1) ﴾ [الروم] فلا بُدَّ أن الفساد كان موجوداً ، لكن استحاب الفساد عسُّوه وجنَّوه إلى أن فقس وفرخ في المجتمع .

والفساد لا يظهر إنما يظهر أثره ، أتذكرون الزازال الذي حدث والذي كشف الفساد والغش والتدليس بين المقاول والمهندس ، وكانت المباني قائمة والفساد مستتراً إما لففلتنا عنه ، أو لتواطئنا معه ، أو لعدم اهتمامنا بالاشياء إلى أن طمنً المسائل ، ففضح الله الارض بالزلزال ، ليكشف ما عندنا من فساد .

فإذا ازداد الغش ، وانتشر وقاق الاحتمال لا بُدَّ أن يُظهره الله للناس ، فلم يَعُدّ أحد قادراً على أن يقف في وجه الفساد ، أو يمنعه ؛ لذلك يتدخّل الحق سبحانه ، ويفضح أهل الفساد ويذيقهم آثار ما عملت أبديهم .

وتأتى علهر بمعنى ، الغلبة ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَأَيَّدُنَا الَّذِينَ

### سورة الترفيرا

### 

آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصَّبَحُوا ظَاهِرِينَ ١٤﴾ [الصف] أي: غالبين . وفي سورة التحريم : ﴿ وَإِن تَظَاهَرا عَلَيْهِ .. ۞ ﴾

وبمعنى « العلو » في قوله تعالى : ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهُرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿ ۞ ﴾

فالمعنى ﴿ ظَهِرَ الْفُسَادُ .. ( (الروم الي : غلب الصلاح وعلا عليه ، والكون خلفه الله تعالى على هيئة الصلاح ، وأعده لاستقبال الإنسان إعداداً رائعاً ، وللتأكد من صدّق هذه المسألة انظر في الكون وأجناسا وأفلاكه وأجرائه ، فلن ترى فساداً إلا فيما تتناوله بد الإنسان .

أما ما لا تنتاوله بد الإنسان ، فلا ترى فيه خللاً : لأن الله خلقه منسجم الاجناس منسجم التكوين : ﴿ لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُلَرِّكُ الْقَمَرُ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكُ بَسَبَحُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ [بس]

فهل خلفنا الحق سيحانه رخلق اختيارنا لنفسد في الكون ؟

لا ، إنما هو ابتلاء الاختيار حين ينزل عليك المنهج ويجعله قانونا لحركتك بافعل ولا تفعل ، وما لم أقل فيه ( افعل ) أو ( لا تفعل ) فأنت حر فيه ، فلا يحبث من الفعل أو من عدمه ضرر في الكون ، أمّا أنا فعد قلب افعل في الذي يحتصل منه ضرر بعدم فعله ، وقلت لا تفعل في الذي يحصل من فعله .

فالقساد يأتى حين تُدخل يدك فى شىء وأنت نطرح قانون الله فى الفعل ولا تقعل ، أما الصلاح فموجود وفيه مناعة يكافح بها الفساد ، فإن علا تيار الفساد وظهر على الصلاح وغلبه بان للناس .

### 911EV720+00+00+00+00+0

وعندها يُنبِهذا الحق سبحانه بالأحداث تطرقنا وتقول لنا: انظروا إلى من خالف منهج الله عاذا حدث له ؛ لذلك في أعقاب الأحداث نزداد عشقا لله ، وحبا لطاعته ، وترى الناس ( تمشى على العجين متلخبطه ) ، لكن سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه من الإهمال والغفلة ، على حد قول الشاعر :

تُروُعنا الجِنَائِزُ مُقْبِعلاتِ وظهُو حِين تَدْهَبُ مُديراتِ كُروُعة ثُلُة لِمِخَارِ نَشْبِ فَلَما غَابَ عادتُ راتعاتِ

فالحق يقول: ﴿ فَهُو الْفُواءُ فَ الروم] أي : غلب على قانون الصلاح الذي أقام الله عليه نظام هذا الكون ، الذي لو نالتُه يد الإنسان لفسد هو الآخر ، كما قال سبحانه : ﴿ وَلَوِ اتَّبُعَ الْحَقُّ أَهُواءُهُمْ لَقُسَدُت السَّمُواتُ وَالأَرْضُ .. ( ) ﴾

فظواهر الكون أشياء وقضايا لكل العامة ، ومن الحكمة ألا تنالها يد الإنسان ؛ لأن الله تعالى يريد للكون البقاء ، ولم يأت أوان انتهائه ، لذلك الحق سبحانه يجعل فينا مناعة تجعلنا نقبل الفساد إلى حين ، إلى أن يصل إلى درجة التشبع ، فتتفجر الأوضاع .

فقوله : ﴿ طُهُرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِ .. (2) ﴾ [الروم] نتيجة لدعوته ﷺ ! الأن كلمة ( غلهر ) تدل على أن شبيخًا وقع ، فكانه يقول لنا : إن كررتم الفساد والغفلة تكرّر ظهور الفساد ، فهو يعطينا مُلخصا لما حدث بالفعل من عداوتهم لرسول الله ، ومقاطعته وعزله وإغراء السفهاء منهم للتحرش به ، ثم عداوة أصحابه وإجبارهم على الهجرة إلى الحبشة حتى لا بستقر لهم قرار بمكة .

### 03/3//04/00+00+00+00+00+00

لذلك دعا عليهم رسول الله : « اللهم الشدّد وطأتك على مُختر ، واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ، (۱) فأصابهم الحدّب والقحط ، حتى رُوى أنهم كانوا يذهبون للبحر لصيد السمك ، فيبتعد عنهم ولا يستقيم لهم فيعردون كما أتوا .

وهذا معنى ﴿ ظُهُرُ الْفَسَادُ فِي الَّيْرُ وَالْبَحْرِ .. (3) ﴾ [الروم]

ثم يوضح الحق سبحانه سبب هذا الفساد: ﴿ بِمَا كُسَبَتُ أَبِّدِى النَّاسِ .. ﴿ بِمَا كُسَبَتُ أَبِّدِى النَّاسِ .. ﴿ فِيمَا كُسَبَتُ أَبِّدِى النَّاسِ .. ﴿ فَ إِلَاهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

مناك قضية أخرى أحب أن أوضحها لكم ، وهي أن الحق سيحانه يعامل خُلُف معاملته في الجزاء ، فالله يقول : ﴿ مَن جَاءَ بِالْحُسَنَةُ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالُهَا . . ( الأنعام )

إذن: فالحسنة الراحدة تستر عشر سيئات ، وكذلك في جسم الإنسان ، فيقول بعض علماء وظائف الأعضاء والتشريح : إن الكلية بها مليون خلية يعمل منها العُشر بالتبادل ، فمجموعة تعمل ، والباقي يرتاح وهكنا . فانظر كم ترتاح الخلية حتى يأتي عليها الدور في العمل .

فكان ربنا - سبحانه وتعالى - خلق لها العشير يقوم مقام العليون : لذلك قالوا لو أن في أحد الدواوين عشرة موظفين ، منهم

 <sup>(</sup>١) اخرجه الإصام أحدد في مستده ( ٢٠٠/٢ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ) . وكذا البخاري في مسميمه (١) اخرجه الإصام أحدد في مستده ( ١٠٠٦ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا رفع راسه من الركعة الأخرة يقول : - اللهم اشدد وطائك على مضر ، اللهم اجعلها سنين كسنى بوسف » .

### المتورة التريس

### 01/2Y<sub>0</sub>00+00+00+00+00+00+0

واحد محسن ، يستر إساءة الباقين ، وكثيراً ما تلاحظ هذه الظاهرة في دواوين الحكومة ، فترى غالبية الموظفين منشغلين : هذا يقرأ الجرائد ، وهذا يشرب الشاي ، وآخر لم يأت أصلاً .

وخلف كومة من الملقات تبجد موظفاً نحيلاً غارقاً في العمل ، يقصده الجميع ، ويتصمل هو تقصير الآخرين ، ويؤدى عنهم ، وبه تسير دفّة الأمور ، لكن إنْ فقدنا هذا أيضاً ، قلا بد أن تأتى ﴿ظهر الْهَالُهُا أَدُ . (1) ﴾ [الروم] إذن : إن رأيت الفساد فاعلم أنه نتيجة إهمال وغفلة قاقت كل الحدود .

وما دام الحق سبحانه قال : ﴿ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى النَّاسِ.. (13) ﴾ [الروم] قلا بُدّ ان القصاد جاء من ناحيتهم ، وبالله هل الشتكينا أزمة في الهواء مثلاً ؟ لكن نشتكى تلوث الهواء بما كسبتُ أيدى الناس ، أمَا حين نذهب إلى الخلاء حيث لا يوجد الإنسان ، نجد الهواء نقياً كما خلقه الله .

الحق سبحانه تكفّل لنا بالغذاء فقال : ﴿ وَلَلاّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا . . ① ﴾ [فصلت] لكنا نشتكى أزمة طعام ، لماذا ؟ لأن الطعام يحتاج إلى عمل ، ونحن تكاسلنا ، وأسانا التصرف في الكون ، إما بالكسل والخمول عن استضراج خيرات الأرض وأقراتها ، وإما بالانانية حيث يضينُ الواجد على غير الواجد .

وقد قرانا مثلاً أن أمريكا تسكب اللبن في البحر ، وتعدم الكثير من المحصولات ، وفي العالم أناس يموتون جوعاً ، إنن : هذه أنانية ، أما التكاسل فقد حدث منا في الماضي .

وانظر الآن إلى صحرائنا التي كانت جرداء قاحلة ، كيف اخضرت الآن ، وصارت مصدراً للخيرات لما المتمامنا بها ويسترنا ملكيتها

للناس ، فإنْ ضنَّتُ الأرض في منطقة ما فقد جعل الله لنا سبعة في غيرها ، فالخالق سبحانه لم يجعل الأرض لجنس ولا لوطن ، إنا جعلها مشاعاً لخلُق الله جميعاً .

واقرأ قبوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ..

ولذلك قلت في هيئة الأمم: إن في القرآن آية واحدة ، لو أخذ العالم بها لضمنت له الرخاء والاستقرار والأمان ، إنها قوله تعالى : ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعْهَا لَلْأَنَامِ ١٠٠ ﴾ [الرحمن] فالأرض كل الأرض للأنام كل الأنام كل الأنام ، لكن الواقع خلاف ذلك ، فقد وضعوا للأرض حدوداً ، وأقاموا عليها الحواجز والأسوار ، فإنْ أردتَ التنقُل من قطر إلى آخر تجشمت في سبيل ذلك كثيراً من المشاق في إجراءات وتأشيرات . إلخ .

وكانت نتيجة ذلك أن بوجد في الكون رجال ازدحموا بلا ارض ، وفي موضع آخر أرض بلا رجال ، ولو حدث التكامل بين هذه وتلك لاستقامت الامور .

إذن : الذين وضعوا الصدود والصواحز في أرض الله أخذوها لأنفسهم ، فلم تُعدُّ أرض الله الواسعة التي تستقبل خُلُق الله من أي مكان آخر ، إنما جعلوها أرضهم ، وأخضعوها لقوانينهم هم ، وتعجب حين تتأمل حدود الدول على الخريطة ، فهي متداخلة ، فترى جزءا من هذه الدولة يدخل في نطاق دولة أخرى ، على شكل مثلث مثلاً ، أو تعست أرض دولة في دولة أخرى على شكل لسان أو مناطق متعرجة ، فما دُمنَّم قد وضعتم بينكم حدوداً ، فلماذا لا تجعلونها مستقيمة ؟

وكأن واضعى هذه الحدود أرادوها بُؤراً للخلاف بين الدول ، ولا

## سيكا التقام

### 91/EVP0+00+00+00+00+0

يخلو هذا التقسيم من الهوى والعصبيات القبلية والجنسية والقومية والدينية ، لكن لو أخذنا بقول ربنا : ﴿ وَالأَرْضُ وَضَعَهَا لَلأَنَامِ ۞ ﴾ [الرحين] لما عانينا كل هذه المعاناة .

وقوله تعالى : ﴿ كَسَيَتُ .. (13) ﴾ [الروم] عندنا : كسب واكتسب ، الغالب أن تكون كسب للسحسنة ، واكتسب للسحفة ؛ لأن الحسنة تأتى من المؤمن طبيعة بدون تكلُّف أو افتعال ، فدلٌ عليها بالفعال المجارد ( كسب ) .

أما السيئة ، فعلى خلاف الطبيعة ، فتحتاج منك إلى تكلُّف وافتعال ، فدلُّ عليها بالفعل المزيد الدال على الافتعال ( اكتسب ) .

الأ ترى أنك في بيتك تنظر إلى زوجتك وبنانك كما تشاء ، أما الأجنبية فإنك تختلس النظرات إليها وتحتال لذلك ؟ فكل حركاتك مفتطة ، لماذا ؟ لأنك تفعل شيئا محرماً وممنوعاً ، أما الخير فتصنعه تلقائيا وطبيعياً بلا تكلف .

كما أن الحسنة لا تحتاج منك إلى مجهود ، أما السيئة فتحتاج إلى أنْ تُجِدَّد لها كل قواك ، وأن تحتاط ، كالذى يسرق مثلاً ، فيحتاج إلى مجهود ، وإلى محاربة لجوارحه ؛ لأنها على الحقيقة تأبى ما يفعل .

ومع ذلك تلحظ قبوله تعالى : ﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبُ سَيِّنَةً وَأَحَاطَتُ بِهِ خَطَيْتُهُ فَأُولُنَكَ أَصْحَابُ النَّارِ . . (٤١٤) ﴾

فجعل السيئة كُسبًا لا اكتسابًا . قالوا : لأن السيئة هنا مارت عادة عنده ، رسهات عليه حتى صارت أصراً طبيعياً يفعله ولا يبالى كالذى يقعل الحسنة ، رهذا النوع والعياذ باته أحب السيئة وعشقها ، حتى أصبح يتباهى بها ولا يسترها ويتبجح بقعلها .

## ينون الترور

### 

وهذا نسميه ( قاقد ) ، فقد أصبح الشر والفساد حرفة له ، فلا يتأثر به ، ولا يخجل منه كالذى يقبل الرَّشُّوة ، وينوح لاستقبالها ، فإن سائته قال لك : وماذا فيها ؟ أنا لا أسرق الناس .

وقوله تعالى: ﴿ لِيُدْيِقُهُم بَعْضَ اللَّذِى عَمِلُوا .. (1) ﴾ [الروم] الإذاقة هنا عقوبة ، لكنها عقوبة الإصلاح كما تعاقب ولدك وتضر به حرصا عليه ، وسبق أن قلنا : إنه لا ينبغى أن تفصل الحدث عن فاعله ، فقد يعتدى ولد على ولدك ، فيجرحه فتذهب به للطبيب ، فيجرحه جرحا أبلغ ، لكن هذا جرح المعتدى ، وهذا جرح المداوى .

وحين يُذيبق الله الإنسانَ بعض ما قدّمت بداه بوقظه من غفلته ،
ويُنبّه فيه الفطرة الإيمانية ، فيحتاط للأمر ولا يهمل ولا يقصر ،
وتظل عنده هذه اليقظة الإيمانية بمقدار رَعْيه الإيمائي ، فواحد يظلَ
يقظاً شهراً ، ثم يعود إلى ما كان عليه ، وآخر يظل سنة ، وآخر يظل
عمره كله لا تنتابه غفلة .

وقد أذاق الله أهل مكة عاقبة كفرهم حنى جاعوا ولم يجدوا ما ياكلونه إلا دَمَ الإبل المخلوط بربرها ، وهو العلهز .

وقوله : ﴿ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ ﴾ [الروم] لأن الكلام هنا في الدنيا ، وهي ليستُ دار جزاء ، فالحق يُذبقهم بعض اعتمالهم ليلتفتوا إليه سبحانه ، ويتربوا ويعودوا إلى حنظيرة الإيمان ؛ لأنهم عبيده ، وهي سبحانه ارحم بهم من الوالدة بولدها .

والحق سيحانه ساعة يقول ﴿ ظَهْرَ الْفُسَادُ.. (1) ﴾ [الروم] اى : على عهد رسول الله الله ليبين لنا أن الرسل إنما جاءوا لإنقاذ البشرية من هذا الفساد ، لكن ما دام الأمر علل فالأمر بدور مع العلة وجودا وعدما ، فكلما ظهر الفساد حلّت العقوبة ، فخذوها في الكون آية من

أيات الله إلى تيام الساعة .

فظهر الفساد قديما ﴿ فَكُلاَ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِياً وَمِنْهُم مِنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِياً وَمَنْهُم مِنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مَنْ أَغُرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُونَ ﴿ ۞ ﴾ [المتجون]

لكن هذا الأخد كان قبل سيدنا رسول الله في الأمم السابقة ، وكان هلاك استئصال ؛ لأن الرسل السابقين لم بُكلَفوا بالمحاربة لأجل نَشر دعوتهم ، فيما عليهم إلا نشر الدين وتبليفه ، مع التابيد بالمعجزات ، فإنْ تأبّى عليهم أقوامهم تولّى الحق سبحانه عقابهم ، أما أمة محمد على فقد أكرمها الله بألاً يعاقبها بعداب الاستئصال :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَلَّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَلَّبُهُمْ وَهُمْ يَهُمُ وَهُمْ يَ

ثم سيظهر القساد حديثاً وسيحدث العقاب . إذن : ليست الأمة الإسلامية بدَعاً في هذه المسائة .

ثم يقول الحق سيمانه :

# الأُرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَهُ ٱللَّذِينَ اللَّوْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَهُ ٱلَّذِينَ وصل اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

السير الانتقال من حير مكانى إلى حير آخر ، وسبق أن قلنا : إن النظرة السطحية في ظاهر الأمار أن السايار يكون على الأرض لا فيها ؛ لأننا نسكن على الأرض لا فيها ، لكن الحق سبحانه يُبصرنا بقوله : ﴿ قُلُ سِبرُوا فِي الأَرْضِ .. (3) ﴾ [الروم] أن الارض ليست هي اليابسة والماء على سطح الكرة الأرضية ، أما الارض فتشامل غلافها

## ميونة الترين

### 

الجوى لذلك يدور معها وهو إكسير الحياة فيها : قلا حياة لها إلا به.

إذن : فهواء الأرض من الأرض ، وهو أهم الأقرات للأحياء عليها ، فحين يقول تعالى : ﴿ وَقَدُّرْ فِيهَا أَقُوانَهَا . . ① ﴾ [فصلت] فالهواء داخل فيها ، لذلك قال ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ . . ① ﴾

وقلنا: لو أنك استقرأت أجناس الوجود لوجدت أنك الجنس الأعلى في الكون ، وكل الأجناس تصنك تخدمك ، نائت تنتفع بالصيوان وبالنباث وبالجماد ، فأدنى الأجناس في الكون وهو الجماد له مهمة يؤديها .

فانت أيها الإنسان الذي كرَّمك الله على كل أجناس الوجود إذا لم تبحث لك عن مهمة تؤديها في الحياة ، ودور تقوم به ، فأنت أقل منزلة من أدنى الأجناس وهو الجعاد ، إذا لم تبحث بعقلك عن شيء ترتبط به يناسب سيادتك على من دونك ، فأنت أتفه من الحجر : لأن الحجر له مهمة يؤديها ، وأنت لا مهمة لك .

لكن هذا الجنس الأدنى إنْ أراد سبحانه أعطاه عزة فوق السبد المخدوم وهو الإنسان ، ففى فَرَخن الحج يُسنَنُ لك أن تُقبُل هذا الحجر ، وتسعى جاهدا لكى تُقبُله ، وتأمل الإنسان - وهو سبد هذا الوجود - وهو يحاول أنْ يُقبُل الحجر ، ويغضب إنْ لم يتمكن من ذلك.

وتامل الردَّ من دولة الأحجار على من عبدها من دون الله عُبَدُونَا ونَحْسنُ أعبَدُ للسه من القائمين بالأستحار تُحَدُّوا صَمَّتنَا عَلَيْنَا دَليلاً فَعُدوْنَا لَهُم وقُودُ النارِ قَدْ تَجِنُّوه على ابْن مريم والحَوارِي قَدْ تَجِنُّوه على ابْن مريم والحَوارِي للمغالى جَزَازِه والمغالَى قيه تُنجيه رَحْسَةُ الغَفَّارِ

<sup>(</sup>١) من شعر الشيخ رضي الله عنه .

## سواة الزوعرا

### 01/8/120+00+00+00+00+0

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ النَّذِينَ مِن قَبْلُ .. 

(الروم] فالسير في الأرض يكون إما للسياحة والتّأمل في آيات الله في كنونه ، لنذلك يستنخدم فيها الفاء ﴿ فَانظُرُوا ، ، (1) ﴾ [الروم] أو يسير في الأرض لطلب الرزق .

وفي آية أخرى: ﴿قُلُ مِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا .. ( الله الاندام والمسعني : سيسروا في الأرض لملاستشمار . وطلب القبوت . وقضاء المصالح ، لكن لا يفوتكم النظر والتأمل في آيات الله وفي متفلوقاته لتأخذوا منها العبرة والعظة .

ومعنى : ﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ.. ( الروم ] أي : الذين ظهر الفساد بينهم ، فاناقهم الله الألم بما كسبت ايديهم ، فهذه ليست عندك وحدك ، إنما حدثت في الأمم السابقة ، كما قال سبحانه : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَهُم مُصْحِينَ ( السانات ) ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَهُم مُصْحِينَ ( السانات ) ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَهُم مُصْحِينَ ( السانات ) ﴿ وَالنَّا اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قهناك مدائن صالح والأحقاف وعاد وثمود والقراعنة .. إلخ انظر ما حلّ بنهم بعد الحضارة والنضارة ، بعد ما توصلوا إليه من علم التحنيط الذي لم يعرف العلم أسراره حتى الأن ، ويضعون مع جثث الموتى حبوب القمح أو الشمير ، فتظل على حالها ، بحيث إذا زُرِعت بعد آلاف السنين تنبت .

إنها قدرة علمية قائقة ، ومع ذلك ما استطاعت هذه الحضارة أن تحمي نفسها من الاندثار ، وإذا كان القرآن قد قال عن الحضارة الفرعونية ﴿ وَفِرْعُونَ ذِي الأُوتَادِ ① ﴾ [النجر] فقد قال عن إرم ﴿ النِّي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ ( ) ﴾ [النجر]

### ميونة الرومر

فائ حضارة هذه ؟ وأين هى الآن ؟ طمرتها رمال الأحقاف "، ودفئتها تحت أطباق الثرى ، ولا تعجب من ذلك ، ففى هذه المنطقة إن مبت عاصفة واحدة ، فإنها تغطى قافلة كاملة بجمالها ورجالها تحت الأرض ، قما بالك بالعواصف منذ قرون طوال ؛ لذلك نجد كل الآثار يتم التنقيب عنها حَفْراً .

إذن : فالحنضارات مع عظمها لم تستطع أنْ تحدمى نفسها من الزوال ، وهذا دليل على وجود قوة أعلى منها تزيلها وتقضى عليها .

وقوله تعالى : ﴿ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ ﴿ آلَكُ ﴾ [الردم] أَى : أَن القليل منهم لم يكُنُ مشركاً ، قالوا : هذه القلّة هم الصبيان والمجانين ، ومن ليس له إرادة حرة ، وإن أَخَذَت هذه القلّة مع الكثرة المشركة ، فإن الله إنما أراد بهم خيراً ؛ لأن مثواهم إلى الجنة بغير حساب .

لذلك لما تكلمنا عن موسى والعبد الصالح في سورة الكهف: لما قتل الضضر الغلام تعجّب موسى ، ففي العرة الأولى خرق السفينة واعتدى على ملك ، أما في هذه المرة فقد أزهق روحاً ؛ لذلك قال في الأولى ﴿ لَقَدْ جَنْتَ شَيّاً إِمْراً (آ) ﴾ [الكهف] أي : عجيباً ، أما في الثانية فقال : ﴿ لَقَدْ جَنْتَ شَيّاً نُكُراً (آ) ﴾

ثم بين الخيصر الحكمة من قبل الغلام فقال إن له أبوين صالحين ، وفي علم الله تعالى أنه سيفسد عليهما دينهما ؛ لأن الفئنة تاتي الإنسان غالباً من الزوجة أو من الولد ، كما قال سبحانه : ﴿إِنَّ مِنْ أَزْواَجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُولًا لَكُمْ فَاحْفَرُوهُمْ .. (11) ﴾ [التغابن] لماذا ؟ لأنهما يحملانك على ما لا تطيق ، ويضطرانك ربما للسرقة أو للرشوة لمتوفر لهما ما يلزمهما ، ولأن الفساد ياتي من ناحيتهما قال سبحانه :

 <sup>(</sup>۱) قال الأزهري : الأحسقاف رمال بظاهر بلاد اليمن كانت عباد ثنزل بها . [ لسبان العرب - مادة : حقف ] .

### ميوكة التقمير

﴿ مَا اتَخُذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ۞ [الجن] يعنى : طمئنوا عبادى ، قلا احد يؤثر على إرادتي .

إذن: فالخضر صنع الجميل بالوالدين ، حيث انقذهما من هذا الابن ، وصنع أيضاً جميلاً بالغلام حيث قتله قبل سن التكليف ، وجعل مصيره إلى الجنة ، وربما لم تركه لكان كافراً بالله عاقاً لوالديه ، وهنذا كله إنما جرى بامر الله وحكمه : ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أُمِّرى ، . (٢٨) ﴾ [الكهف]

وكأن الحق \_ تبارك وتعالى \_ يقول لنبيه في هذه المسالة بداية من ﴿ ظَهُرَ الْفُسَادُ فِي الْبُرِ وَالْبُحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ .. (13 ﴾ [ادرم] ثم إنزال العقاب بهم جزاء ما عملت أيديهم وأجبتُك في دعوتك عليهم .

كل ذلك إنما يعنى أننى أُقوري مركزك ، ولن اتخلى عنك ، وما دام الأمر كذلك فإياك أن يُرْتُر فيك مكرهم أو تركن إلى أحد منهم ممنَّ قالوا لك : تعبد آلهننا سنة ونعبد إلهك سنة (١) ، لكن يقول الحق سبحانه :

## 

قوله شعالى : ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ الْقَيْمِ .. ③ ﴾ [الروم] يعنى : الممثن يا محمد ، وتفرغ لعبادة ألله الأنني وعدتُك بالنصر ، وأجبتُك حين قُلْت : « اللهم اللُّدُدُ وطأتك على مُضَدّر ، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف ، (") .

 <sup>(</sup>۱) ذکره الواحدی فی أسباب النزول ( ص۲۹۱ ) فی نزول سورة ( الکافرون ) آن رهطاً من قریش قالوا : یا محمد علم اتبح دینتا ونتیح دینك ، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة .

 <sup>(</sup>۲) عن آبی هربرة رضی الله عنه أن النبی ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة بقول :
 اللهم اللهم الله وطائك على مضدر اللهم اجعلها سنين كسنى بوسف ، آخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۰۰۲ ) .

### النوالة الزومز

### 

﴿ فَإِمَّا نُرِينُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوقَيِنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (٣٠٠) ﴾ [غادر] يعنى : مَنْ لم تَنَلْهُ عقوبة الدنيا نالته عقوبة الآخرة .

رقال: ﴿فَأَقِمْ وَجُهُكَ .. (1) ﴾ [الروم] لأن الوجه محلُّ التكريم ، ومصيد الكائن الإنساني ، وموضع العزة فيه ، بدليل أن السجود والضراعة شاتعالى تكون بوضع هذا الوجه على الأرض ؛ لذلك حين ترسل شخصا برسالة أو تُكلِّفه أماراً يقضيه برجله ، أو بيده ، أو بلسانه ، أو بأيُّ جارحة من جوارحه تقول له : أرجو أنْ تُبينض وجهى ؛ لأن الوجه هو السيد .

ومن ذلك قبوليه تعمالى: ﴿ كُلُ شَيْءِ هَالِكُ إِلاَ وَجَهِهُ .. (٨٨) ﴾ [القسم] لأنك لا تعرف سمة الناس إلا بوجوههم ، ومَنْ أراد أنْ يتنكر أو يُخفى شخصيته يستر مجرد عينيه ، قما بالك إنْ ستر كل وجهه ، وأنت لا تعرف الشخص من قفاه ، ولا من كتفه ، ولا من رجله ، إنما تعرف بوجه ، ويقبرلون : قلان وجهه القوم ، أو له وجاهته في القوم ، كلها من ناحية الوجه .

وما دام قد خصر الرجه ، وهر اشرف شيء قيك ، فكل الجوارح مقصدودة من باب أولي فهي تابعة للوجه ، فالمعنى : أقم يدك فيما أمرك الله أن تسعى ، وقلبك فيما أمرك الله أن تسعى ، وقلبك فيما أمرك الله أن تشخل به ، وعينك فيما أمرك الله أن تنظر فيه . الخ .

يعنى : انتهز فرصة حياتك ﴿ مِن فَيْلِ أَن يَأْنَى يَوْمٌ .. ( ( الروم المروم القيامة ﴿ لا مُردً لَهُ مِن اللّه .. ( ( الروم القيامة ﴿ لا مُردً لَهُ مِن الله .. ( ( الروم المعنى : أن الله حين يأتى به لا يستطيع أحد أنْ يسترده من الله ، أو يأخذه من يده ، أو يمنعه أنْ يأتى به ، أو أنه سبحانه إذا قضى الأمر لا يعود ولا يرجع فيه .

فكلمة ﴿ مِنَ اللّٰهِ .. ﴿ إلروم] تعطينا المعنيين ، كما في قوله تعالى : ﴿ لَهُ مُعَافِبُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ .. ثعالى : ﴿ لَهُ مُعَافِبُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ .. ﴿ لَهُ مُعَافِبُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ .. ﴿ لَهُ مُعَافِبُ مَنْ أَمْرِ اللهُ ؟ قالوا : كونهم صُعقبات من أمر الله ؟ قالوا : كونهم مُعقبات للجفظ أمر صادر من الله أصالاً ، وبناءً على أمره تعالى بالحفظ .

وقوله : ﴿ يَوْمَعُنْ .. ﴿ إِلَّهُ الدُومِ ] يعنى : في اليوم الذي لا مردً له من الله ﴿ يَصَدُّعُونُ ﴿ آَ ﴾ [الروم] أي : هؤلاء الذين تكاتفوا على حربك وعلى عداوتك وإيدائك ، وتعصبُوا ضدك ﴿ يَصَدُّعُونُ ﴿ آَ ﴾ [الروم] أي : ينشقُون بعضهم على بعض ، ويتقرقون ، وقد وردت هذه المسالة في آيات كثيرة .

والتقريق إما إيمان وكفر أي : أشقياء وسعداء ، وإما أن يكون التغريق في القوم الذين عائدوا واتبعوا أتباعهم على الشرك ، فيتبرأ كل منهم من الآخر ، كما قال سبحانه : ﴿إِذْ تَبْرُأُ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ الَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ الَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ الَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ الَّبِعُوا مِنَ اللَّذِينَ النَّبِعُوا مِنَ اللَّذِينَ اللَّبِعُوا مِنَ اللَّذِينَ اللَّبِعُوا مِنْ اللَّذِينَ اللَّهُوا . . (١٣١٢) ﴾

ثم قال الحق ليبين لنا ذلك التفريق في الآخرة بعلَّت ، وعلَّت ما حدث في الدنيا ، فاش تعالى لا يظلم أحداً ، فقال بعد ذلك :

# مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمِ مَيْمَ لَهُ مُونَ ٢

ما دامت القيامة أصراً لا مردً له من الله ، فلننتبه للمواقب ، ولنحسب لها حساباً ، فمَنْ كفر فعليه كفره ، عليه لا له ، وهذه قضية تقتضى أن نقول فى مقابلها : ومَنْ آمن فله إيمانه .